وَاسۡ تَكۡبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُۥ فِي إَلَارۡضِ بِغَيۡرِ إَكُونٌ وَظُنُّوٓاْ أَنَّهُمُ وَ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونٌ ۞ فَأَخَذُ نَـٰهُ وَجُنُودَهُ و فَنَبَذُ نَهُمْ فِي اللَّهِ فَانظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ الظَّالِمِينَ ١ وَجَعَلْنَاهُمُ وَ أَبِحَةَ يَدُعُونَ إِلَى أَلْبَّارِّ وَيَوْمَ أَلْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ١٥ وَأَنْبَعْنَهُمْ فِي هَلَذِهِ إِللَّانَيِ لَعَنَاتُ وَيَوْمَ أَلْقِيَامَةِ هُم مِّنَ أَلْمُقْبُوحِينٌ ﴿ وَلَقَدَ - اتَّبَنَا مُوسَى أَلْكِ تَبْ مِنْ بَعُهِ مَا أَهُمُ لَكُنَا أَلْقُرُونَ أَلا ولِيَ بَصَآ إِمْ لِلنَّاسِ وَهُدَّى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونٌ ١ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ إِلْغَرْ بِيِّ إِذْ فَضَيْنَ آ إِلَىٰ مُوسَى أَلَامُ رُّ وَمَا كُنتَ مِنَ أَلشَّهِ دِينَّ ﴿ وَلَاكِتَّا أَنشَأْنَا قُرُونَا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْمُحْمُرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي الْهُلِ مَدِّينَ تَنْالُوا عَلَيْهِمُ وَ ءَايَكْنِنَا ۗ وَلَكِتَا كُنَّا مُرْسِلِينٌ ۞ وَمَا كُنتَ رِبِحَانِبِ إِلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا ۚ وَ لَٰكِن رَّحْ مَةً مِّن رَّبِّكَ لِنتُن ذِرَ قَوْمًا مَّآ أَبْيلُهُم مِّن تَذِيرٍ مِّن قَبُلِكَ لَعَلَّهُمْ بَنَذَكُّرُونٌ ۞ وَلَوْ لَا ۚ أَنَ تُصِيبَهُم مُّصِيبَ فُرِيمَا قَدَّمَتَ آيَدِيهِمَ فَيَقُولُو أُرَبَّنَا لَوَلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَنتِكَ وَنَكُونَ مِنَ أَلْمُوْمِنِينٌ ١ فَالْمَاجَاءَ هُمْ الْحُقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَا أَو قِي مِثَلَ مَا آوُنِيَ مُوسِي ۚ أُوَ لَرُ يَكُفُرُواْ بِمَا آوُنِيَ مُوسِيٰ مِن قَبَلُّ قَالُواْ سَلِحَ إِن تَظَلَهَ رَا ۗ وَقَالُوٓ الْإِنَّا بِكُلِّ كَلْ كَلْ وَنَّ ۞ قُلُ فَانُواْ بِكِ تَنْكِ مِّنْ عِنْدِ إِللَّهِ هُوَ أَهُدِى مِنْهُمَ ٓ أَتَبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَلدِ قِينٌ ۞ فَإِن لَّمْ يَسَنْجِيبُواْ لَكَ فَاعْلَمَ آنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوَآءَ هُمُّ وَمَنَ آضَلٌ مِتَنِ إِتَّبَعَ هَوِيهُ بِغَيْرِ هُدَى مِنَ أُللَّهِ إِنَّ أَللَّهَ لَا يَهُدِكُ الْقُوْمَ أَلظَّامِينٌ ٥ وَلَقَدُ وَصَّلْنَا